

ٳۘۼٮؙۘۮؙۮ ۼؠؙڒٳڶڔٛڒٳۊڵؠڒۼۼڸٷڿڣڵؚڹٝٳڶڹڶٳڵ

### عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر ، ١٤٣٢ هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

البدر، عبد الرزاق عبد المحسن

واجبنا نحو الصحابة. / عبد الرزاق عبد المحسن البدر -

المدينة المنورة ، ١٤٣٢ هـ

۸۶ ص، ۱۲×۱۷ سم

ر دمك: ۹۷۸-۰۰-۳۰۳-۸۷۵٤ ر

١ – الصحابة والتابعون أ. العنوان

ديوى ۲۳۹.۹ ۲۳۹.۹

رقم الإيداع : ۱۶۳۲/۱۰۶۹۲ ردمك : ۹۷۸-۰۰-۳۰۳-۹۷۸

> حقوق الطبع محفوظة الطبعة الأولى ١٤٣٢هـ - ٢٠١١م

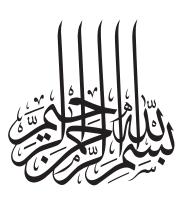

### بِنْ مِاللَّهُ ٱلرَّحْنَنِ ٱلرَّحِيدِ

إنَّ الحمدَ لله نحمدُه ونستَعينُه ونستَغفره، ونعوذُ بالله من شُرور أنفسِنا وسيِّئات أعمالِنا، مَن يهدِه الله فلا مضلَّ له، ومَن يُضلِل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلَّا الله وحده لا شريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، صلَّى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وسلَّم تسليمًا كثيرًا.

أمًّا ىعد:

إنَّ موضوع هذه الرِّسالة: «واجبُنا نحو الصَّحابة الكرام هِنْهُ »، وهُو واجبٌ عظيمٌ، ومطلَبٌ جليلٌ، يجدُر بنا جميعًا أن نُرعيه اهتهامَنا، وأن نعتنيَ به غايةَ العناية.

وليعلَم القارئ الكريم أنَّ واجبنا نحو الصَّحابة جزءٌ من واجبنا نحو دينِنا؛ دينِ الإسلام الَّذي رضيَه الله لعباده، ولا يقبل منهُم دينًا سواه، كها قال الله جلَّ وعلا: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ عَلَى اللهِ جلَّ وعلا: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَالَى: ﴿الْمَؤْمُلُونَ ]، وكها قال الله تعالى: ﴿الْمُؤْمُ الْخَشِرِينَ اللهِ عَالَى: ﴿الْمُؤْمُ الْخَشِرِينَ اللهِ عَالَى: ﴿الْمُؤْمُ الْخَشِرِينَ اللهُ عَالَى: ﴿الْمُؤْمُ الْخَشِرِينَ اللهُ عَالَى: ﴿الْمُؤْمُ الْخَشْرَينَ لَكُمُ الْإِلْسَلَامَ وَيَنْكُمُ وَالْمُثَمِّ عَلَيْكُمُ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِلْسَلَامَ وَيَنَا ﴾ [المُثَالِلة : ٣].

فهذا الدِّين القَويم والصِّراط المستقيم دينُ الله الله الله المتقيم دينُ الله الله المتقيم دينُ الله الله المتقار الله له مبلِّغًا أمينًا، وناصحًا حكيبًا، ورسولًا كريبًا، ألا وهُو محمَّد الله فبلَّغ هذا الدِّين أتمَّ البلاغ، وبيَّنه أكمَل البيان، وقام بها أمرَهُ به ربُّه ـ تبارك وتعالى ـ على أتمِّ وجهٍ، وأكمَل حالٍ، قال الله له: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن وَاكمَل حالٍ، قال الله له: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن وَاكمَل حالٍ، قال الله له: ﴿ يَتَأَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن الله وَتَعَلَى الله الله الله الله على الله عل

تعالى ممتنًا على عباده: ﴿ هُوَ ٱلَّذِى بَعَثَ فِي ٱلْأُمِيِّ عَنَ رَسُولًا مِّنَهُمْ يَسُلُواْ عَلَيْمِ مَ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عِلْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِمْ عَل مُعِلَمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلَيْهِمْ عَلْ

بلَّغ رسولُنا على الله على التَّهام والكَهال، ونصحَ للأمَّة غاية النُّصح، وأوضَح لهم المحجَّة وأبانَ لهم السَّبيل، صلواتُ الله وسلامُه عليه.

فَأَنْعِمْ بِهِمْ وَأَكْرِمْ؛ أنعِم بهم ما أعلى قدرَهم! وما أجلَّ مكانتَهم! وما أشرَفَ الجُهدَ الَّذي قاموا به لنُصرة دين الله تبارك وتعالى!

والله على اختار هؤلاء الصَّحابة لنبيه عن علم وحكمة، اختار له خيارًا عدولًا، كانوا بشهادة ربِّ العالمين وشهادة الرَّسولِ الكريم هُ خيرَ النَّاس بعدَ الأنبياء، كها قال الله تعالى: ﴿ كُنْتُم خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [النَّظَانَ : ١١٠]، وأوَّل مَن يدخُل في ذلك صحابة النَّبيِّ هُ فهُم يدخُلونَ في هذا النَّناء دخولًا أوَّليًّا.

جاء في «الصَّحيحيْن» (١) عن النَّبِيِّ ﴿ اللَّهِ عَالَ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ».

فهذه خيريَّة للصَّحابة شهِد لهم بها ربُّ العالمين، وشهِد لهم بها ربُّ العالمين، وشهِد لهم بها رسولُه الكريمُ ﴿ وَكَانُوا حَقًا خَيَارًا عَدُولًا ثَقَاتًا أَنْمَّةً هَدَاةً، رضي الله عنهم وأرضاهم.

ولهذا يجبُ علينا أن نعيَ أنَّ الحديثَ عن الصَّحابة هِ عَلَيْنَ السَّعِبُ علينا نحوَهم هُو جزءٌ من الدِّينِ، وجزءٌ من

<sup>(</sup>١) البخاري (٢٦٥٢)، ومسلم (٢٥٣٣) من حديث ابن مسعود ﴿ الله عَلَيْكُ .

العقيدة الإسلاميَّة، وجزءٌ من الإيهان الَّذي تعبَّدَنا الله - تبارك وتعالى - به؛ لأنَّك إذا طالعتَ كُتُبَ العقيدةِ الَّتي كتبَها أئمَّةُ السَّلف في القَديم والحديثِ، لا تجد كتابًا منها يخلو من بيانِ العقيدةِ نحو الصَّحابة.

### \* والسُّؤالُ الَّذي يطرَح نفسَه:

لماذا كان واجبُنا نحوَ الصَّحابَة جُزءًا من واجبِنا نحوَ دِينِنا؟!

أقول: إنَّ الصَّحابة هُم حملَةُ هذا الدِّين ونقلتُه للأُمَّة؛ فقد شرَّ فهم الله تعالى وأكرمَهُم بسماع دينِه من رسُولِ الله هُم وشرَّ فهم كذلك برؤية طَلْعَته ومشاهدتِه هُ وشرَّ فَهُم بسماع حديثِه منه بدُون واسطة، فَرَأُوه وسَمِعوا حديثَه وحفظُوه ووَعَوْه ونقَلُوه لأمَّة الإسلام.

أيوجَد حديثٌ من أحاديث النَّبيِّ الله \_ سواءً القوليَّة أو الفعليَّة \_ وصَل إلينا من غير طريقِ الصَّحابة؟!

إذا فتَحت كُتُب السُّنَّة؛ "صحيح البُخاري" أو "صحيح مسلم" أو "السُّنَن" أو "المسانيد" أو "المجَاميع" أو الأجزَاء الحديثيَّة تَجدُ الإسناد يبدأ من المؤلِّف: حدَّثنا فلانٌ عن فلانٍ عن فلانٍ إلى أن يصِلَ إلى الصَّحابي ثمَّ الصَّحابيُّ يَروي عن النَّبيِّ فجميع الأحاديثِ الَّتي صَحَّت وثَبتَت عن رسولِ الله في فريقِنا إلى النَّبيِّ هي صحابيٌّ جليلٌ.

### \* عدالة الصِّحابة:

والصَّحابة وَوثَّقهم عُدولٌ، عدَّهم الله ـ جلَّ وعلا ـ ووثَّقهم في كتابه، ووثَّقهم نبيُّه ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ، وهذَا جرت طريقة أئمَّة السَّلف وعلماء السُّنَّة في الأحاديث الَّتي تُروى عن النَّبيِّ عَنِه، أن يبحثوا في عدالة رُواتِها، ومنزلتِهم منَ الثَّقة والضَّعف، ويبحثُون في حال كلِّ راوٍ في الإسناد؛ هل هو ثقةٌ أو ضعيفٌ؛ هل هو عدلٌ أو ليس بعَدلٍ؛ وإذا وصل الإسناد إلى الصَّحابي لا يبحَث في هذه

المسألة؛ لأنَّ الصَّحابة عَمُولٌ ثقاتٌ؛ ولهذا إذا نظرت في كُتُب العِلل وكُتُب الرِّجال بدءًا من زمن التَّابعين فمَن بعدَهُم تجد كلَّ واحد منهُم يتكلَّمون عن حاله، فيقولون: فلانٌ ثقةٌ، فلانٌ ثبتٌ، فلانٌ حافظٌ، فلانٌ ضعيفٌ، فلانٌ كذَا.. إلَّا الصَّحابة فلا يتكلَّم أحدٌ عنهُم، هَل هُم عدول أو ليسوا بعدول؛ هل هُم ثقاتٌ أو ليسوا بثقات؟

والسَّبب في ذلك أنَّهم كلُّهم معدَّلون، عدَّهم ربُّ العالمين \_ جلَّ وعلا \_ ورسُوله الله الله وذلك في آياتٍ كثيرةٍ من القُرآن، وفي أحاديثَ عديدةٍ عن الرَّسول الكريم، عليه الصَّلاة والسَّلام.

### \* الصَّعابة ﴿ فَهُ نقلة هذا الدِّين:

الصَّحابة ﴿ عَمْ نَقَلَةُ هذا الدِّين سمعُوه من رسولِ الله ﴿ اللهُ عَلَى واحدٍ منهُم يقول: هذا ما سَمعناه من رسولِ الله ﴿ اللهُ عَلَى اللّهُ ع

وها نحنُ نبلِّغُه لكُم وافيًا تامًّا كاملًا كم اسمعنَاه.

أولئك الأصحابُ الَّذين نالوا الحظَّ الوافر والنَّصيب الكامل من دعوةِ النَّبِيِّ عَنَ قال: «نَضَّرَ اللهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّ حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّعَهُ» (١)؛ فهل تعلمون أحدًا من هذه الأمَّة ظفر بهذه الدَّعوة العظيمة مثلهَا ظفر بها الصَّحابة رضي الله عنهم وأرضاهم؟

حفظوا الدِّينَ وحفظوا أحاديثَ الرَّسولِ الكريمِ ـ عليه الصَّلاة والسَّلامِ ـ، وبلَّغوها للأمَّة صافيةً نقيَّةً، تامَّةً كاملةً، بكلِّ أمانةٍ وثقةٍ، وبكلِّ دقَّةٍ وعنايةٍ، هكذا كان شأنُهم هِشْهُ.

كانوا مع النَّبيِّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ يحرصُون على مجالسه، ويتنافسون على حضُورِها وسماع أحاديثِه، ويخفظونها وتَعيها قلوبُهم، وينقلُونها لأمَّة الإسلام.

<sup>(</sup>١) رواه أبو داود (٣٦٦٢) ، والتَّرمذي (٢٦٥٦) ، وابن ماجه (٢٣٠) من حديث زيد بن ثابت هِيْنَهُ ، وهُو مرويٌّ عن جمع من الصَّحابة بألفَاظ متَقاربة، وصحَّحه الألباني في «الصَّحيحة» (٤٠٤).

### \* الحديث عن الصَّحابة ﴿ عَنْ الدِّينَ:

فإذا كان الصَّحابة وَ السُّمِهُ بهذه الرُّتبة المُنيفة والمكانة الشَّريفة؛ أفلا يكونُ الحديثُ عنهم جزءًا من الحديثِ عن الدِّين؛ وهُم نقَلتُه وحملته للأمَّة؟ كلُّ حَديثٍ يبلغُنا عن النَّبيِّ عَنْ يتَوسَّط في إبلاغِه إلينا أحدُ الصَّحابة؛ فكان الحديث عنهم جزءًا من الحديثِ في هذا الدِّين.

### \* الطّعن في الصّحابة ﴿ صَعَ فَي الدِّينِ:

وبالمقابل؛ فإنَّ الطَّعن فيهم هِيْنَ طعنٌ في الدِّين نفسِه؛ كما قال العلماء: «الطَّعنُ في النَّاقل طعنٌ في المنقُول»، إذا كان مَن نقَل إلينا الدِّينَ وهُم الصَّحابة هِيْنَ مطعونٌ فيهم ومتكلَّمٌ في ثقتِهم وأمانتِهم؛ فكيف يكون شأنُ الدِّينِ، إذا كانَ مَن نقَل لنا الدِّين مطعونٌ فيه؟ يكون شأنُ الدِّينِ، إذا كانَ مَن نقَل لنا الدِّين مطعونٌ فيه؟ يكون الدِّينُ ذاتُه مطعونًا فيه، ولهذا قال الإمام الجليل والحافظ النَّبيل أبو زُرْعَة الرَّازِي يَعَيْنَهُ: "إذا رأيتُم الرَّجُلَ والحافظ النَّبيل أبو زُرْعَة الرَّازِي يَعَيِّنَهُ: "إذا رأيتُم الرَّجُلَ

ينتقصُ أحدًا من أصحاب النّبيّ هُ ، فاعلموا أنّه زنديق؛ وذلك أنّ الرّسُولَ هُ عندنَا حقٌ، والقُرآن حقٌ، وإنّها أدّى إلينَا هَذَا القُرآنَ والسُّنَن أصحابُ رسولِ الله هُ وإنّها يُريدون أنْ يجرَحُوا شهُودَنا ليُبطِلُوا الكتابَ والسُّنَّة، والجَرْحُ بهم أوْلَى، وهُم زنادقةٌ (۱).

فإذا كان الصَّحابة ﴿ عَيْنَ عَالَ وَلاَ عَدُولَ، فأَينَ الدِّينَ الَّذِي نَعِبُدُ اللهُ بَه؟

ويُوغل فئامٌ من النَّاس في الضَّلال فيطعن في الصَّحابة كلِّهم إلَّا نفرًا قليلًا يعدُّونهم على رؤوس الأصابع؛ فيقال لهم: إذا كان الأمر بهذا الحال؛ فأينَ الدِّين؟! كيفَ يُعلَم دينُ الله؟! كيف يُعبَد الله؟! كيف يصلَّى له ويُسجَد؟! كيف تؤدَّى فرائضه؟! كيف يُحبُّ إلى بيته؟! كيف يُقام بطاعته؟! كيف ينتهي عن أمره؟! إذا طُعن في نقلتِه وحملتِه صحابة النَّبيِّ ينتهي عن أمره؟! إذا طُعن في نقلتِه وحملتِه صحابة النَّبيِّ

<sup>(</sup>١) «الكفاية في علم الرِّواية» للخطيب البغدادي (ص٤٩).

الكريم، عليه الصَّلاة والسَّلام.

ولهذا يجب أن نعي أنَّ الطَّعن في نقلةِ الدِّين ـ وهم الصَّحابة ـ طعنٌ في الدِّين نفسِه، ونعِي تمامًا أنَّ واجبَنا نحو الصَّحابة جزءٌ من واجبِنا نحو دينِنا؛ لأنَّهم هُم الَّذين نقلُوه، فإذا طُعِنَ فِيهم طُعِنَ فِي الدِّين.

### \* عدالة الصّحابة ﴿ عَدَالَةُ الصَّحَابِةِ السَّفِ

وكيف يُطعن فيهم والَّذي عدَّهم ربُّ العالمين في كتابه المبين في آي كثيرة منه، بل أخبر ـ جلَّ وعلا ـ أنَّه رضي عنهم ورضوا عنه؛ قال الله تعالى: ﴿وَالسَّدِعُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَاللَّينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللّهُ عَنْهُم اللهُ عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُم اللهُ عَمْن إلله عَنْهُم الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُم اللّه عَمْن لا يكونُ ثقةً في نقل الدِّين؟! أيرضي عنهم أيرضي الله عمَّن لا يكونُ ثقةً في نقل الدِّين؟! أيرضي ـ جلَّ وعلا ـ عمَّن يكونُ خائنًا في إبلاغ كلام الرَّسول الكريم ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ؟! هيهاتَ هيهاتَ! وحاشا وكلَّد؟

رضيَ الله عنهم؛ لأنَّهم ثقاتٌ عدولٌ، ولأنَّهم أئمَّةٌ خيارٌ، ولأنَّهم أئمَّةٌ خيارٌ، ولأنَّهم مبلِّغون لدِينِه على أتَمِّ وجهٍ وأحسنِ حالٍ، ﴿رَضِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ﴾.

وقال سبحانه في الآية الأخرى: ﴿ لَقَدْ رَضِى اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ [البَّنتَبْخ : ١٨]، وكان عدَدُهم يتجاوز الألفَ بكثير، وكلُّهم قد رضيَ الله عنهم.

وقال ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ في شأنِ أهلِ بدرٍ: "وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ أَنْ يَكُونَ قَدِ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئتُمْ؛ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ "(1)؛ فهذه تزكية من وَراءِ تزكية، وثَناءٌ من وراءِ ثَناءٍ، ومدحٌ عظيمٌ متتابعٌ في القرآن الكريم وفي سنَّة النَّبِي " ولا تَكادُ الآيات والأحاديث التَّتِي في الشَّاءِ على الصَّحابة شَفْ تَحُصَى.

بل لم يأت الثَّناءُ على الصَّحابة في القرآن فقط، بل إنَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٠٠٧)، ومسلم (٢٤٩٤) من حديث عليِّ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالِمُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

# على من قب

الإنجيل وفي القرآن؛ ثناءٌ عظيمٌ ومدحٌ جليلٌ وتزكية عالية لهؤلاء الخيار والأئمَّةِ العدولِ، فأثنى عليهم قبل أن يوجَدوا، ومدَحَهم مِن قبل أن يُخلَقوا حينها أنزَل كتابه التَّوراة على موسى عَلِيَه، وحينها أنزَل كتابه الإنجيل على عيسى عَلِيَه، ثمَّ أثنى عليهم وهُم على وجهِ الأرضِ في كتابِه القُرْآنِ الكريم الَّذي أنزَله على محمَّد على .

نقرَأُ ـ أيضًا ـ ثناءً آخَر على الصَّحابةِ ﴿ فَشَخْهُ مِن رَبِّ العالمين في سورَة الحشر حيث يقولُ الله جلَّ وعلا: ﴿لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَاجِرِينَ ٱلَّذِينَ ٱخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ وَٱمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَّلَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُۥ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ﴿ ﴾ [شِؤَكُ المِنْنَ ]، فوصفهم الله سبحانه بقوله: ﴿ أُوْلَئِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ﴾، ثمَّ قال عن الأنصار: ﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِرْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ ﴾؛ أي يحبُّون المهاجرين، ﴿وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَـةُ مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُوكَ عَلَىٰ أَنفُسِمِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ



الأنصار، فقال: ﴿وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ ﴾، المراد بالدَّار: المدينة، والأنصار تبوَّءوا المدينة مِن قبلِ المهاجرين، لَكِن مَاذا فَعَلَ الأنصارُ عندما جاءَهم المهاجرون؟ ناصفوهم في أملاكهم؛ فكان الأنصاريُّ يُعطي المهاجِر نصفَ بَيْتِهِ، ونصفَ مالِه، وكان الأيثارُ الّذي مدّحهم الله به: ﴿وَيُوْتِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةُ ﴾، واجتمع الأنصارُ والمهاجِرون على نُصرةِ دينِ الله \_ تبارك وتعالى \_؛ فكلُهم أنصارٌ للدينِ الله، ﴿وَمَابَدُلُواْ تَبْدِيلا ﴾.

### \* موقف المسلم تجاه الصّحابة ﴿ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

هذا شأنُهم؛ فهاذا عن شأنِ الَّذين جاءوا مِن بعدِهم \_ أي المؤمنين الَّذين اتَّبعُوهم بإِحسَان \_؟

لابدَّ أَنْ نَنْتَبِهَ هُنا؛ لأنَّ الله ﷺ سَيُبيِّنُ المنهجَ الَّذي ينبغي أن يكون عليه المؤمنُ معَ المهاجِرينَ والأنصارِ بعدَ زمنِهم.

قال الله: ﴿وَٱلَّذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ ﴾ أي: مِن بعدِ المُهاجِرين

والأنصارِ: ﴿يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِـرْلَنَكَا وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَـٰنِ وَلَا تَجَعَلْ فِى قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَاۤ إِنَّكَ رَءُوكُ رَّحِيمُ ۞﴾ [شِحْلَةُ النِّنْيِّنِ].

فهذه الآية تُبيِّنُ المنهجَ الَّذي يجب أن يكونَ عليه كلُّ مؤمِنٍ ثُجَاهَ الصَّحابة هِئِئْهِ.

ويتلخَّص هذا الواجبُ في أمريْن اثنَيْن ـ تَنبَّه لهما
 جيِّدًا ينفعك الله ﷺ بهما ـ:

الأمر الأوَّل: سَلامة الصَّدر تجاه الصَّحابة؛ أن تكونَ قلوبُنا سليمةً تُجاههم، ليس فيها غِلُّ ولا حِقدٌ ولا ضَغِينَةٌ، وليس فيها بَغْضَاء ولا عَدَاوةٌ، وإنَّما فيها المحبَّةُ والإحسان والرِّفق والمودَّة، وهذا نأخذه من قوله: ﴿وَلَا جَعَلَ فِي قُلُونِنَاغِلًا وَالرِّفق والمودَّة، وهذا نأخذه من قوله: ﴿وَلَا جَعَلَ فِي قُلُونِنَاغِلًا لَيهان، لِلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ أي: اجعل قلوبَنا سليمةً تجاه مَن سَبقنا بالإيهان، وهُم إخواننا، بل هُم خيرُ إخوانِنا رضيَ الله عنهُم وأرضاهُم؛ وهُم إخواننا، بل هُم خيرُ إخوانِنا رضيَ الله عنهُم وأرضاهُم؛ وهُذا قال: ﴿وَالَذِينَ جَآءُو مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آغَفِرْلَكَ

وَلِإِخْوَنِنَا ٱلَذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾، فهم إخوانُنا، وإضافةً إلى ذلكَ مُيِّرُوا بميزةٍ عظيمةٍ وشُرِّفوا بتشريفٍ كبيرٍ: ﴿ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَٰنِ ﴾، وفي الآية الأخرى قال: ﴿وَالسَّنْبِقُونَ الْأَوْنَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ ﴾ [التَّئَيَّةُ : ١٠٠]، هذا خصَّهم اللهُ عَلَى به.

نحنُ الآن في القَرن الرَّابع عشر وبينَنا وبينَهُم قرون، وهُم كانُوا معَ النَّبيِّ ﴿ من حين بُعِثَ، ونَصَرُوه وعزَّروه وأَيَّدوه، وكانُوا معه جنبًا إلى جنبٍ، فأينَ نحنُ منهم؟!

سبقونا بالإيهان، وسبقونا بنصر الدِّين، وسبقُونا بأن شرَّ فهم الله عَلَى بصُحبة النَّبيِّ الكريم عليه الصَّلاة والسَّلام عُ ولهذا وأنتَ تدعو للصَّحابة - تذكَّر سابقتَهم، وهذه لفتةٌ في الآية عظيمةٌ لَّا قال: ﴿رَبَّنَا اَغْفِرْ لَنَاوَ لِإِخْوَنِنَا اللَّينِ سَبَقُونَا اللَّينِ سَبَقُونَا وَلِكِيْ فَي هذا السَّبقِ العظيم؛ وَلِكَيْ يَالِيمَنِ ﴾ هُم حقٌ عليكَ في هذا السَّبقِ العظيم؛ وَلِكَيْ تعرفَ قدرَهُم استحضِرْ سابقتَهم الَّتي مَدَحَهم الله عَلَى وأثنى

### بالإيكر الاولى. الاولى.

### في نُقطتَين:

\_ الأولى: سلامة القَلب.

\_ والثَّانية: سلامة اللِّسان.

نعم قلبٌ نظيفٌ، ولسانٌ نقيٌّ تُجاه الصَّحابة الكرامِ رضي الله عنهم وأرضاهم.

### \* فضل الصَّحابة وحُرمة سبِّهم:

جاء في «الصَّحيحين» حديثٌ عن النَّبيِّ ﴿ يُكُرِّ الأُمَّة من سبِّ الصَّحابة، وفي الوقتِ نفسِه يبيِّن لهم مكانتهم، قال عليه الصَّلاة والسَّلام \_: «لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي؛ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ ﴾ (١).

لو أنَّ أحدَ الصَّحابةِ هِئَ تصدَّقَ بمُدٍّ من طعام على

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۶۷۳) من حديث أبي سعيد الخدري هيئنه، ومسلم (۲۵٤۰) من حديث أبي هريرة هيئنه.

مسكين، وجئتَ أنتَ بمِثْلِ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهبًا \_ وهذا لا يستَطيعُه أحدٌ منّا مها بلغَ مالُه أن يأتي بمثل جَبل أُحُد من الذَّهب يتصدَّق به \_، وربَّما لو جاءه من الذَّهب مثل جَبل أُحُدٍ لفَتنَهُ وأقبَل عليه وأصبح شَجيعًا به بخيلًا، لكن لَو فُرِض أنَّ أحدَنا عنده منَ الذَّهب مثلُ جبلِ أُحُدٍ وتصدَّق به ما بلغَ مُدَّ أحدٍ منَ الصَّحابة، فتنبَّهوا واعرِفُوا قدرَ الصَّحابة ومكانتهم رضى الله عنهم وأرضاهم.

«لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي»؛ هذا كلامُ النَّبِيِّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وليسَ كلامَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ أو أَحَدِ العلماء، وإنَّما كلامُ الرَّسول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ ينصَح الأُمَّة ويحذِّرها من الوقوع في أحدٍ من الصَّحابة أو التَّنقُص لأحدٍ منهم رضوان الله عليهم، وينبِّه إلى معرفة قدرهم ومكانتهم.

والأحاديث عنه ﴿ فَي هذا الباب كثيرةٌ جدًّا؛ يبيِّنُ فيها للأمَّة شأنَ الصَّحابةِ ومكانَتَهم وقدرَهم ومناقِبَهم، حتَّى إنَّ بعضَ العلماءِ عندما أرادَ أن يُفرِد مناقبَ الصَّحابةِ في كتابٍ

مَا استطاعَ جمع ذَلِكَ في مجلَّد واحد، بل احتاج إلى مجلَّدات ومجلَّدات، ومطوَّلات ومطوَّلات لكثرة الأحاديث الثَّابتة عن النَّبيِّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ في الثَّناء على الصَّحابة أفرادًا وجماعاتٍ.

لا إله إلَّا الله! ما أعلى قدرَهم؛ وما أجلَّ مكانَتَهم؛ وما أرفعَ شأنَهم؛ وما أعظمَ واجبَ المسلمين نحوَهم؛ رضي الله عنهم وأرضاهم.

فالله - سبحانه - أمرَ أهلَ الإيهان بالدُّعاء للصَّحابة والاستغفارِ للمَّم ففعلوا، ولكن بعضَ النَّاسِ عكسُوا الأمرَ وقلَبوه رأسًا على عقبٍ، ففعلوا عكسَ ما طُلِبَ منهُم في القُرآن، وعكسَ ما طُلِبَ منهُم في سنَّة النَّبيِّ هُ فجعلوا بدلَ الاستغفار ما طُلِبَ منهُم في سنَّة النَّبيِّ هُ فجعلوا بدلَ الاستغفار السَّبَ، وبدل الثَّناء الطَّعنَ، ولهذا جاء في "صحيح مسلم" أنَّ عَائِشَةَ هُ عُلِي قالت لعُروة بن الزُّبير: يا ابنَ أُختِي! أُمِرُوا

<sup>(</sup>۱) برقم (۳۰۲۲).

أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لأصحَابِ النَّبِيِّ ﴿ فَسَبُّوهُمْ اللَّهِ عَلَيْ فَسَبُّوهُمْ اللَّهِ

لكنَّ لله تعالى في ذلكَ حكمةٌ؛ تَقُولُ عَائِشَةُ ﴿ عَا لَا اللهِ عَائِشَةُ ﴿ عَن اللهُ عَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ ﴿ جَامِعِ الأُصُولِ ﴾ (١) \_: عن جابر بن عبد الله ﴿ عَنْ قال: قبل لعائشةَ: ﴿ إِنَّ ناسا يَتَنَاوَلُونَ أَصِحابَ النبيِّ ﴾ حتَّى أبا بكر وعمر، فقالتْ: وما تَعْجَبُون من هذا؟ انقطع عنهم العملُ، فأحبَّ الله أن لا يقطعَ عنهم الأَجْرَ ».

كَيْفَ هَذَا؟ نحنُ نعْلَمُ عِلْمًا وَاضِحًا مِنَ السُّنَّةِ أَنَّ مَنْ يَطْعَنُ فِي غَيْرِه بِغَيْرِ حَقِّ، يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ، أي مِن حسنَاتِ هذا الطَّاعن وَتُعْطَى لِلمَطْعُونِ فِيهِ بغِيْرِ حَقِّ، كما في حَدِيثُ المُفْلِسِ، حتَّى تعرف من خلالِه ماذا سيَحْدُث يومَ القيامة لمن يطعن في الصَّحابة؛ قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ لِلصَّحَابَةِ يَوْمًا: «أَتَدْرُونَ يطعَنُ في الصَّحابة؛ قَالَ النَّبِيُ اللَّهُ لِلصَّحَابَةِ يَوْمًا: «أَتَدْرُونَ

<sup>(</sup>۱) برقم (۱۳۲٦) ولم يذكُر مَن خرَّجَه، ورواه مسندًا ابنُ عساكر في «تاريخ دمشق» (۱۲۷/۵). والخطيب في «تاريخ بغداد» (٥/ ١٤٧).

مَا المُفْلِسُ؟» قَالُوا: يا رسولَ الله! المُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ؛ فَقَالَ: «إِنَّ المُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وَقَذَفَ هَذَا، وأَكَلَ مَالَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَناتِهِ، هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَناتِهِ، وَهَذَا مِنْ حَسَناتِهِ، وَهِنَا مِنْ حَسَناتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَناتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ وَهَذَا مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ» (١٠)؛ نسألُ الله العافية والسَّلامة.

هذا فيمن يسبُّ آحادَ المسلمين، فكيفَ بمَن يسبُّ أصحابَ النَّبيِّ الكريمِ \_عليه الصَّلاة والسَّلام \_؟! ألا ما أعظمَ المصيبة وما أشدَّ الرَّزِيَّة؟! حين يقدُمُ هذا السَّابُ يوم القيامة فتؤخَذُ من حسناتِه وتُعطى للصَّحابة الكِرام، فإنْ فنيت حسناتُه أُخِذ من سيِّئات مَن طَعنَ فيه فطُرحت عليه؛ فطُرح في نَار جهنَّم، لا إله إلَّا اللهُ، ما أعظمَ مصيبةَ مَن يَطعنُ

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٥٨١) من حديث أبي هُريرة ﴿ اللَّهُ عَلَيْكُ .

## ر ما و ما 3 5 . 9 6

حتَّى إنَّ بعضهم ليقول: اللَّهُمَّ الْعَنْ جِبْتَي قُريش وطاغوتَيْهَا وأقبَاطَيْهَا وابنتَيْهَا أَبَا بكر وعُمَر؛ مع أنَّ النَّبيَ عَلَى قال في شأنِ المؤمنِ عُمومًا: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ، وَلا اللَّعَّانِ، وَلا اللَّعَّانِ، وَلا اللَّعَانِ، وَلا اللَّهَا عَلَى اللَّهُ إِلَّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَانًا» (١٠)؛ ثمَّ يأتِي الله! ادْعُ عَلَى المُشْرِكِينَ؛ قَالَ: إِنِّي لَمْ أَبْعَثْ لَعَانًا» (١٠)؛ ثمَّ يأتِي فِيْامُ مِنَ المُخذولين فيَخْتَارُون صَفْوَةَ الأُمَّةِ وخيارَها فيلعنونَهَم! نعوذُ بالله من الخِذلان.

### \* التفاضل بين الصّحابة:

ولقد جَاء عن النَّبيِّ \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ حديثٌ صحيحٌ رواه غيرُ واحدٍ من الصَّحابةِ، منهم عليُّ بن أبي

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣٩٤٩)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣١٢)، والتِّرمذي (١٩٧٧)، والحاكم (١/١١) من حديث ابن مسعود هيئنه، قال التِّرمذي: «حديث حسن غريب»، وقال الحاكم: «صحيح على شرط الشَّيخين» ووافقه الذَّهبي، وصحَّحه الألباني في «الصَّحيحة» (٣١٢). (٢) رواه مسلم (٢٥٩٩) من حديث أبي هريرة هيئنه.

طالب وليُنْ يقول: قال عليه الصَّلاة والسَّلام :: «أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدًا كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّةِ مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّنَ وَاللَّخِرِينَ إِلَّا النَّبِيِّنَ وَاللَّرْسَلِينَ (1)، ولهذا فإنَّ أفضلَ النَّاس في الجنَّة بعدَ النَّبيِّنَ وَالمُرسلين أبو بكرٍ وعمر هِنْ ، وهما أفضلُ النَّاس بعد الأنبياء.

وجاء في «صحيح البخاري» (٢) عن ابن عُمَر عِن الله وَالله وَاله وَالله وَالهُ وَالله وَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۰۲)، والتَّرمذي (۳٦٦٦)، وابن ماجه (۹۰)، ورُوي عن جمعٍ منَ الصَّحابة، وقد صحَّحه الألباني بمجموع طرقه في «الصَّحيحة» (۸۲٤).

<sup>(</sup>۲) برقم (۳٦٥۵).

<sup>(</sup>٣) «السُّنَّة» لابن أبي عاصم (٩٩٣)، و«المسند» لأبي يعلى (٥٦٠٤)، والطَّبراني في «مسند الشَّاميين» (١٧٦٤) وهي زيادةٌ صحيحةٌ، صحَّحها الألباني في «ظلال الجنَّة» (١١٩٣).

بل جاء في "صحيح البخاري" (١) عن محمَّد بن الحنفيَّة قال: قُلْتُ لَأَبِي - عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ عِيْنُ عَد . "أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ بَعْدَ رَسُولِ الله عَلَيِّ بن أَبِي طَالِبٍ عَيْنُ قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ ؟ قَالَ: مَا أَنَا عُمَرُ ؛ وَخَشِيتُ أَنْ يَقُولَ عُثْهَانُ ؛ قُلْتُ: ثُمَّ أَنْتَ! قَالَ: مَا أَنَا إِلَّا رَجُلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ »، هذا عليٌّ عَيْنَ فَيْنَ .

بَلْ جَاءَ عَنْ عَلَيٍّ ﴿ لِللَّهِ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ عَالَمُ اللَّهُ قَالَ: ﴿ لَا يَبْلُغنِي عَنْ أَحَدٍ يُفَضِّلُنِي عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ إِلَّا جَلَدْتُهُ حَدَّ اللَّفْتَرِي ﴾ هذا كلام أمير المؤمنين الخليفة الرَّاشد عليِّ بن أبي طالب ﴿ لِللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

ولهذا؛ ينبَغي أن نعلمَ أنَّ من واجبِنا نحوَ الصَّحابة أن نعرفَ التَّفاضُلَ الَّذي بينهُم، وما التَّرتيب بينهم في الأفضليَّة؛ لنعطيَ كلَّ ذِي حقِّ حقَّه، أليسَ اللهُ قال في القُرآن: ﴿لَا

<sup>(</sup>۱) برقم (۳٦٧١).

<sup>(</sup>٢) برقم (١٢١٩)؛ ورواه أحمد في «فضائل الصَّحابة» (٤٩)،

يَسْتُوى مِنكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَنْلُ أُولَئِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِن ٱلدِّينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنْتُلُوا وَعَدَ ٱللّهُ ٱلْحُسْنَى وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِينٌ الفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَنْتُلُوا وَعَدَ اللّهُ ٱلْحَسْنَى وَالفَتْح هو فتح مكّة، وقيل: المراد به صُلْح الحُديبيّة؛ فالَّذين بايَعُوا النَّبيُ عَلَى تحتَ الشَّجرة يومَ صُلح الحُديبية، لا يستَوُون في الإيهان، وفي الشَّجرة يومَ صُلح الحُديبية، لا يستَوُون في الإيهان، وفي المكانة، وفي الشَّأن والقَدْرِ مع الصَّحابة الَّذين أسلَموا من بعد الفَتح وقاتَلوا، فَرْقٌ بين هؤلاء وهؤلاء، وكلُّهم بعد الفَتح وقاتَلوا، فَرْقٌ بين هؤلاء وهؤلاء، وكلُّهم صحَابةٌ، وكلُّهم أهلُ إيهانٍ، وكلُّهم في الجنَّة.

فالصَّحابة بينهم تفاضل:

فأفضَلُ الصَّحابة: الَّذين بايعوا تحتَ الشَّجرة، وأفضلُ مِن هؤلاء: الَّذين شهِدوا بَدْرًا، وأفضلُ هؤلاء كلِّهم: العَشرة المبشَّرون بالجنَّة؛ وهؤلاء عَشْرةٌ من أصحابِ النَّبيِّ شَهْ شهد لهم عليه الصَّلاة والسَّلام - في مجلسٍ واحدٍ بأنَّهم في الجنَّة، نصَّ - عليه الصَّلاة والسَّلام - نصًّا زادَهُم شرفًا أنَّهم في جنَّة الحُلد في مجلسٍ واحدٍ؛ كما في الحديث الَّذي رواه التِّرمذيِّ والإمام أحمد مجلسٍ واحدٍ؛ كما في الحديث الَّذي رواه التِّرمذيِّ والإمام أحمد

وغيرهما، عن عبد الرَّحمن بن عَوف هِيلُن قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله على يَقُولُ: «أَبُو بَكْرِ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن ابْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصِ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدِ ابْنِ عَمْرِو بِنِ نُفَيْلٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ» (١)، فهؤلاء عشرةٌ شهِد لهمُ النَّبيُّ \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ بأنَّهم في الجنَّة في مجلس واحد، فكانوا يمشُون على الأرضِ وهُم يعلمُونَ أنَّهم في الجنَّة، شهد لهم الصَّادق الأمينُ \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ وأُعْظِمْ بها وأُكْرِمْ بها من شهادةٍ؛ يمشي على وجهِ الأرض وهو يعلَمُ أنَّه يومَ القيامة مِن أهل الجنَّة.

وأفضَلُ هؤلاء العَشْرة: الخلفاء الأربعة، وأفضَل الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر، وأفضل الصَّحابة على الإطلاق: أبو بكر

<sup>(</sup>۱) رواه أحمد (١٦٧٥)، والتِّرمذي (٣٧٤٧)، والنَّسائي في «الكبرى» (٨١٩٤) من حديث عبد الرَّحن بن عوف ﴿ اللَّبَانِ فَي «صحيح الجامع» (٥٠).

الصِّدِّيق، صدِّيق الأمَّة.

ولقد خُصَّ أبو بكر الصِّدِّيق ﴿ اللهِ عَلَيْكُ مِن بين الصَّحابةِ كلِّهم بأنْ نُصَّ على صحبتِه في القرآن: ﴿إِذْيَكُولُ لِصَنجِيهِ لَا تَحْــزَنْ إِنَ ٱللَّهَ مَعَنَا ﴾ [النَّفَتُنا: ٤٠] لا يوجَد أحدٌ من الصَّحابة نُصَّ على صُحبَتِه في القُرآن إلَّا أبا بكر هِيشَه صدِّيقَ الأمَّة، وهو أوَّل من أسلمَ من الرِّجال، وكان صِدِّيقًا، فها يبلُغه عن النَّبيِّ ﷺ شيءٌ إلَّا صدَّق به، حتَّى إنَّ المشركين لَّا جاء النَّبيُّ ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ وأخبرهم أنَّه أُسري به إلى بيت المقدس، وعُرِجَ به إلى السَّماء، وركب البُراق، سمعوا أخبارًا ما استطاعوا أن يصدِّقوها، جاءوا إلى أبي بكر والنفي فقالوا: أما علمتَ ماذا يقولُ صاحبُك؟ يقول كذا وكذا وكذا، قال: «إنْ كانَ قالَ ذلكَ فقَد صَدَق!» (١٠)؛

<sup>(</sup>۱) أخرجه الحاكم (۳/ ٦٥)، وأبو نعيم في «معرفة الصَّحابة» (۱/ ۸۲)، والبيهقي في «دلائل النُّبُوَّة» (۲/ ٣٦١) من حديث عائشة عَنْ وصحَّحه الحاكم ووافقه الذَّهبي، وصحَّحه الألباني أيضا في «الصَّحيحة» (٣٠٦).

فهو صدِّيق الأمَّة عِينَ ما يبلغُ أحدٌ منزلتَه في الصِّدِّيقيَّة.

قال الله تعالى: ﴿وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ أُوْلَئِكَ هُمُ الصِّدِيقُونَ ﴾ [الجُنُلِانِي : ١٩]، فأوَّل الأمَّة دخولًا في هذا الشَّرف وهذا اللَّقب: أبو بكر الصِّدِّيق ﴿ يُلْفُهُ ، ولم يبلغ أحدٌ منزلته في ذلك.

وانظر لهذه الصِّفة البَليغَة: كانَ مرَّةً \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_ يحدِّثُ أصحابَه، وما كان ثُمَّ أبو بكرٍ وعُمَر \_ لم يكونا موجودَيْن ، قال أبو هريرة ﴿ يَنْكُ : ﴿ صَلَّى رَسُولُ الله ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: «بَيْنَا رَجُلٌ يَسُوقُ بَقَرَةً إِذْ رَكِبَهَا فَضَرَبَهَا، فَقَالَتْ: إِنَّا لَمْ نُخْلَقْ لَهِذَا؛ إِنَّهَا خُلِقْنَا لِلْحَرْثِ، فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ الله! بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ!! فَقَالَ: فَإِنِّي أُومِنُ بَهَذَا أَنَا، وَأَبُو بَكْرِ وَعُمَرُ ـ وَمَا هُمَا ثُمَّ ـ؛ وَبَيْنَهَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّئْبُ: هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي؛ فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع يَوْمَ لَا رَاعِيَ لَهَا غَيْرِي؛ فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ الله! ذِئْبٌ يَتَكَلَّمُ!! قَالَ: فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا أَنَا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - وَمَا هُمَا ثَمَّ - »(١).

فانظر إلى الصِّدِّيق وإلى إيهانه، وانظر كهالَ هدي الصَّحابةِ عِشْنُه.

ولو أخذنا نتحدَّث عن فضَائلِ أبي بكر وعمرَ ﴿ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللللّهُ الللللللللل

ولهذا نتوجَّه إلى الله عزَّ وجلَّ ونسأله بأسهائه الحسنى وبصفاته العُلا، وبأنَّه الله الَّذي لا إله إلَّا هو ألَّا يجعل في قلوبنا غِلَّا لأحدِ من أصحاب النَّبيِّ عليه الصَّلاة والسَّلام، ولا لأحدِ من المؤمنين، وأن يغفرَ لنا ولإخواننا الَّذين سبقونا

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٤٧١).

بالإيهان، ونسأله \_ جلَّ وعلا \_ بأسهائه الحسنى وصفاته العُلا أن يحشرَنا يومَ القيامة مع نبيِّه الكريم، ومع صحابيّه الميامين، ونسأله \_ جلَّ وعلا \_ أن يحشرنا يوم القيامة مع أبي بكر، ومع عُمر، ومع عثمان، ومع عليٍّ، ومع زوجاتِ نبيِّنا الله \_ رضي الله عنهنَّ وأرضاهنَّ \_، وأن يحشرَنا يوم القيامة مع الصَّحابة أجمعين، أهل الدَّرجات العُلى والمنازل الرَّفيعة والأماكن العليَّة.

### \* نصيحة: (العناية بدراسة سِير الصَّحابة هِشَكَ)

وينبغي علينا \_ إخوة الإسلام! \_ أن نعتني بدراسة أحوال الصَّحابة، ومناقبِهم، وفضائلِهم، بدءًا بها جاء في القرآن الكريم، ثمَّ ما جاء في سنَّة النَّبيِّ الكريم \_ عليه الصَّلاة والسَّلام \_، ثمَّ \_ أيضًا \_ ما جاء من الآثار المُباركة والنُّقول العظيمة \_ الَّتي دوَّنها أئمَّة الإسلام وعلماء الدِّين في كُتُب الحديث \_ مثلها جاء في "صحيح البخاري"، وفي "صحيح مسلم"، وفي "السُّنن الأربعة"، وفي "المسانيد"، و«المعاجم"،

و «الأجزاء»، والكتب الخاصَّة الَّتي أُفرِدَت في فضائل الصَّحابة، لأَنَّنا سنستفيد من هذه القراءة أمورًا كثيرة منها:

النُّقطة الأولى: أنَّك إذا قرأتَ عن الصَّحابة وأخبارِهم وسيرِهم وأحادِيثهم العطرة، فإنَّك تزداد حبًّا لهم وثناءً عليهم وترضِّيًّا عليهم، واستغفارًا لهم وذكرًا لهم بالخير، وكفى بهذه فائدة.

والفائدة الثّانية: أن تحرصَ عندما تقرأ سيرهم على أن تتشبّه بهم، فكلّما كنتَ بالصَّحابة أشبة كُنْتَ إلى الخيرِ أَقْرَبَ، وكُلّما ازدَدتَّ تشبّهًا بالصَّحابة وسلوكًا لنَهجهم وتمسُّكًا بخُطاهم، كنتَ أقربَ النَّاس إلى الخير؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ على النَّاس إلى الخير؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ عقال: ﴿ كُنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ ﴾ [النَّغَيْلَةَ : ١١٠]، وقال النَّبيُّ هَيْ: «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِ» (١ فهؤلاء شَهد اللهُ لهم النَّه في النَّاسِ قَرْنِ» (١)

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۲۲۵۲، ۳۲۵۱، ۹۲۲۹)، ومسلم (۲۵۳۳) من حديث ابن مسعود هيئنه.

بالخيريَّة، وشَهد لهم رسُولُه ﷺ بها، كلَّما ازددت تشبُّها بهم كلَّما كنتَ إلى الخير أقربَ.

والفائدة الثّالثة: أنَّك ستكونُ بعيدًا أشدَّ البُعد من النَّيل منهم أو الوَقيعة فيهم أو الطَّعن أو نحو ذلك؛ أنت أُمِرتَ بالاستغفار لهم والثَّناءِ والمدحِ والإكرامِ والإحسانِ والمحبَّةِ والتَّوقيرِ ثُجاه أصحابِ النَّبيِّ ، فقراءةُ سِيرهم ستزيدك حبًّا لهم وثناءً عليهم وتمجيدًا لهم، وترضِّيًا عنهم وبعدًا عن الكلام فيهم بغير حقِّ.

### \* موقف المسلم ممَّا شجر بين الصَّحابة ﴿ فَهُ ا

وهنا مسألةٌ أخيرةٌ وهي ما يتعلَّق بها كان بين الصَّحابة من اختلاف ؛ فهاذا علينا نحنُ في هَذا المقام تجاه مَّا شجر بين الصَّحابة عِشْعَه.

نذكر في ذلك قول أحد السَّلف عندما سُئِل عن هذا الأمر فقال: «تلك فتنة طهَّرَ الله منها سيوفَنا، فَلْنُطَّهِّر

منها ألسنتَنا»(١).

وسُئلَ أحدُ السَّلف (١) \_ أيضًا \_ عن مثل ذلك، فتلا قولَ الله تعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُمْ وَلَا تَعالى: ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمُلُونَ ﴿ اللهِ اللهِ الْمُؤَالِئِينَةِ ].

لنَفْرِض أَنَّ أحدَ الصَّحابة أخطاً؛ فهل يحاسبك الله عزَّ وجلَّ عوم القيامة أنتَ على هَذا الخطاً؟ قال تعالى: ﴿ وَلَا تُسْتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾؛ فلهاذَا تُقحِم نفسَك في هذا الَّذي شجَر بين الصَّحابة وأنتَ لستَ حسيبًا عليهم ولا رقيبًا، ﴿ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَا كَسَبَتُم وَلا ثُمَتَلُونَ عَمَّا كَانُواْ

<sup>(</sup>۱) يروى عن عُمَر بن عبد العَزيز سَمَنَهُ انظر: «حلية الأولياء» (۹/ ۱۱٤)، و «المجالسة» (۱۹۲۵) بلفظ: «تِلْكَ دِمَاءٌ طَهَّرَ اللهُ يَدِي مِنْهَا؛ فَهَا لي أخضِّبُ لساني فيها؟!».

<sup>(</sup>٢) هو الإمام أحمد؛ انظر: «السُّنَّة» للخلَّال (٢/ ٤٨١).

ثمَّ أمرٌ آخر، وهُو في غاية الأهمِّيَّة: هذَا الخَطأ الَّذي نفرضُ أَنَّه وُجِدَ عند بعض الصَّحابة نجعَله في ميزان الإسلام، يقول ـ عليه الصَّلاة والسَّلام ـ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأ فَلَهُ أَجْرًانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطأ فَلهُ أَجْرًانِ، والنَّي تُنقَل عن الصَّحابة من فَلهُ أَجْرٌ» (١)، ولهذا فإنَّ الأمور الَّتي تُنقَل عن الصَّحابة من خلاف أو خطأ لا تخلو من حاليْن:

إِمَّا أَنَّه كذبٌ عليهم، وهذا أكثَر ما يُنقَل.

وإمَّا أَنَّه صحيح ثابت، وما صَحَّ عنهُم من ذلكَ فهُم مِن ذلكَ فهُم عِنهُم من ذلكَ فهُم مِحتَهدون فيه، فيكون أحدُهم إمَّا مجتهدًا مصيبًا له أجران، وإمَّا مجتهدًا مخطئًا له أجرٌ واحدٌ وذنبُه مغفور.

فلا ينبَغي للإنسان حينئذٍ أن يخوضَ في شيء ممَّا شَجَر بين الصَّحَابة، إلَّا إذا أرادَ أن يُدافعَ عنهُم ويَذُبَّ عن حِماهُم، ويُبيِّن مكانَتَهُم وقدرَهم وشأنَهم، رضي الله عنهم وأرضاهم.

<sup>(</sup>۱) رواه البخاري (۷۳۵۲)، ومسلم (۱۷۱٦) من حَديث عمرو ابن العاص هِئْكُ .

ثمَّ إنِّي أختمُ هذه الرِّسالة بهذا الدُّعاء، فأقول:

اللَّهِمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آل محمَّدٍ، كَمَا صلَّيتَ على إِبْرَاهِيم وعلى آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ، وبارِكْ على محمَّدٍ وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنَّك حميدٌ مجيدٌ.

وارض اللَّهمَّ عن الخلفاء الرَّاشدين والأئمَّةِ المهديِّين؛ أبي بكرٍ الصِّدِّيق، وعمرَ الفاروق، وعثمانَ ذي النُّورين، وأبي الحَسنَيْنِ عليٍّ، وارض اللَّهمَّ عن بقيَّة العشرة المبشَّرين بالجنَّة، وارض اللَّهمَّ عن زوجاتِ نبيِّك هُ وارض اللَّهمَّ عن نوجاتِ نبيِّك عن صحابة نبيًك عن صحابة نبيًك الَّذين شهدوا بَدرًا، وعن صحابة نبيًك الَّذين شهدوا بَدرًا، وعن صحابة نبيًك الَّذين شهدُوا بيعةَ الرِّضوان، وارض اللَّهمَّ عن صحابة نبييًك أَبْدين شهدُوا بيعهم بإحسان.

ربَّنا اغفر لنا ولإخوانِنَا الَّذين سبقونا بالإيهان، ولا تجعل في قلوبنا غِلَّا للَّذين آمنوا، ربَّنا إنَّك رؤوف رحيم.

اللَّهمَّ إِنَّا نبراً إليك ونعوذُ بك \_ يا ذا الجلالِ والإكرام \_ من طريقةِ من يقعُ في أحدٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ هُ اللَّهمَّ إِنَّا نبراً إليك من طريقةِ هؤلاء، ونعوذ بك \_ يا ذا الجلال والإكرام أن والإكرام - مِن مَسلكِهِم، ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تعمرَ قُلوبَنا بمحبَّة أصحاب نبيًك أجمعين، وأن تحشرَنا معهم يوم القيامة \_ يا ذا الجلال والإكرام \_.

اللَّهمَّ واغفر لنا أجمعين، اللَّهمَّ وفِّقنا لما تحبُّ وترضى، وأعنَّا على البرِّ والتَّقوى.

اللَّهمَّ إنَّا نسألك موجباتِ رحمتِك، وعزائمَ مغفرتِك، والغنيمةَ من كل برِّ، والسَّلامةَ من كلِّ إثم، والفوزَ بالجنَّة، والنَّجاة من النَّار.

اللَّهمَّ أصلح لنا ديننا الَّذي هو عصمة أمرِنا، وأصلح لنا دنيانا الَّتي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا الَّتي فيها معادنا، وأجعل الحياة زيادة لنا في كلِّ خير، والموت راحةً لنا من كلِّ شرِّ.

اللَّهمَّ أصلح ذات بينِنا، وألِّف بين قلوبِنا، واهدِنا سبلَ السَّلام، وأخرجْنا من الظُّلماتِ إلى النُّور، وبارِك لنا في أسهاعِنا وأبصارِنا، وقُوَّاتِنا أبدًا ما أحيَيْتَنا.

اللَّهمَّ اجمعنا على طاعتِك \_ يا ذا الجلال والإكرام \_ وما يقرِّب إليك وثقِّل به موازينَنا \_ يا حيُّ يا قيومُّ، يا ذا الجلال والإكرام \_.

اللَّهمَّ اجعلنا مَّن يستمعون القول فيتَّبعون أحسنه أولئك الَّذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب.

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله وسلَّم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبيِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين (١).

<sup>(</sup>١) أصل هذه الرِّسالة محاضرة أُلقيت في مسجد قباء بالمدينة المنوَّرة، وقد فُرِّغت من الشَّريط وأُجريْتُ عليها تعديلات يسيرة، وفضَّلتُ أن تبقى بأسلوبها الإلقائي كها كانت في المحاضرة، والله وحده الموفَّق.

### الفَهْرِسُ

| جبِنا نحوَ دِينِنا؟! . ٩ | * لماذا كان واجبُنا نحوَ الصَّحابَة جُزءًا من وا                                                       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٠                       | * عدالة الصَّحابة                                                                                      |
| ١١                       | * الصَّحابة ﴿ فَكَ نقلة هذا الدِّين                                                                    |
| تُّ عن الدِّين ١٣        | * الحديث عن الصَّحابة ﴿ اللَّهُ هُو حديدًا                                                             |
| بن                       | <ul> <li>الطّعن في الصّحابة ﴿ الطَّعنُ في الدِّهِ</li> </ul>                                           |
| ١٥                       | * عدالة الصَّحابة ﴿ عَدَالَةُ الصَّحَابِةُ الصَّحَابِةِ الصَّحَابِةِ الصَّحَابِةِ الصَّحَابِةِ السَّفِ |
| ۲۰                       | * موقف المسلم تجاه الصَّحابة هِيْنُهُ                                                                  |
| ۲٤                       | * فضل الصَّحابة وحُرمة سبِّهم                                                                          |
| ۳۰                       | * التَّفاضل بين الصَّحابة                                                                              |
| ۲۸ (مؤسفی کا             | * نصيحة: (العناية بدراسة سِيَر الصَّحابة                                                               |
| يَشَعْنِهِ ٠ ٤           | * موقف المسلم ممَّا شجر بين الصَّحابة ﴿                                                                |